## البِطَاقَةُ (67): الْمِيُونَ كُولُهُ لَاكِنَاكِيَ

- 1 آیَاتُها؛ ثَلاثُونَ (30).
- 2 مَعنَى اسْمِها: المُلْكُ: مَا يُمْلَكُ وَيُتَصَرَّفُ فِيهِ، وَالمُرَادُ (بِالمُلْكِ): مُلْكُ اللهِ تَعَالَى لِكُلِّ شَيءٍ.
  - 3 سَبَبُ تَسْمِيَتِها؛ لأنَّ السُّورَةَ كُلَّهَا تَتَحَدَّثُ عَنْ دَلائِل مُلْكِ اللهِ تَعَالَى؛ فَسُمِّيَتْ بِهِ.
- 4 أَسْ مَاؤُها: اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (الْمُلْكِ)، وتُسَمَّى سُورَةَ (تَبَارَكَ)، وَوُصِفَتْ بِـ(الْمُنْجِيَةِ) وَلُسِمَّى وَرُالْمُجَادِلَةِ).
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ : بَيَانُ مُلْكِ اللهِ تَعَالَى الْفَرِيدِ، وَعَظِيم قُدْرَتِهِ فِي خَلْقِهِ.
  - 6 سَبَبُ نُزُولِهَا اللهُ ورَةُ مَكِّيَةُ اللهُ تَصِحَّ رِوَايَةٌ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا أَو فِي نُزُولِ بَعْضِ آياتِهَا.
- 7 فَ ضَ لَهَا: 1 مُنْجِيَةٌ مِن عَذَابِ القَبْرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ سُورَةً فِي القُرْآنِ ثَلاثُونَ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ سُورَةً فِي القُرْآنِ ثَلاثُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَ
- 2- تُستَحَبُّ قِراءَتُهَا كُلَّ لَيلَةٍ قَبلَ النَّومِ، فعَنْ جَابِرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ «كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَى يَقرَأً: ﴿ الْمَرْ اللَّ تَنْامُ حَتَى يَقرَأً: ﴿ الْمَرْ اللَّ تَنْامُ حَتَى يَقرَأً: ﴿ الْمَرْ اللَّ تَنْامُ حَتَى يَقرَأً: ﴿ الْمَرْ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللْمُولَا اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُولَ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللْ
- 8 مُنَاسَبَا تُها: 1. مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (المُلْكِ) بِآخِرِهَا: الحَدِيثُ عَنْ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، فَافْتُتِحَتْ بِأَوَّلِ أَدِلَّةِ الْقُدْرَةِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخَيُوٰةَ ۞ ﴾، وَخُتِمَتْ بِأَهَمِّ مُقَوِّمَاتِ الْحَيَاةِ فَقَالَ: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُو غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُمُ بِمَآءِمَعِينٍ ۞ ﴾.
  - 2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (المُلْكِ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (التَّحْرِيمِ): خُتِمَتِ (التَّحْرِيمُ) بِذِكْرِ صِنْفَينِ مِمَّنْ آمَنَ وَكَفَرَ، وَافْتُتِحَتِ (الْمُلْكُ) بِاخْتِبَارِهِمَا؛ فَقَالَ: ﴿ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا... ① ﴾.